# ○○+○○+○○+○○+○○+○○1777○

بامر الحلق جيعا وقد وضع لكن الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ، ومن قيم رصيانة قيم .

ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها ، أما مطلوبات المادة فيقول فيها :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُوْسِيَ مِن فَوْقِهَا رَبُدُوكَ فِيهَا وَقَلْدُ فِيهَا أَفُوا ثَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّارِ سَوَآهُ قِلْنَا إِلِينَ ۞ ﴾

( سررة ضلت ) إنه مبحانه بطمئننا على القوت ، وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه :

#### ﴿ زُلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْهَ فِي مُعَمَدِ قَالِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَائِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۞ ﴾

إذن فلم بعطنا سبحانه مقومات المادة فقط ، ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ لأن المادة بدون فيم تكون شرسة هوجاء رعناء ، فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيمان . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : و نزل عليك الكتاب بالحق ، وه نزل ، تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شيء من أعلى بنزل ، وهو يقول لك: لا تتأبى على القيم التي جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست من مساو لك ، إنها من خالق الكون والبشر ، والذي يمكنك أن تتأبى عليه ما يأتي عن هو أدنى منك .

لكن حين يجيء لك التقنين عن هو أعلى منك قلا تنأبّ عليه ۽ لأن خضوعك له اليس ذلة بل عزة ، فقال : و نزل عليك الكتاب و . وفي سياق القرآن نجده سبحانه

يقول:

﴿ تُرَدُ بِهِ الرُّوحُ الْأَسِينُ ﴿ ﴾

والسورة الشمرادي

وموة أخرى يقول في الفرآن الكريم :

﴿ وَإِلْمُ أَوْلَتُهُ وَبِالْحَقِي مُزَلُّ وَمَا أَرْسُلْنُكُ إِلَّا مُبَقِّرًا وَنَذِيرًا ١

( mega ( Maryla)

ولكن هل نزل الغران وحده ؟ لفد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه « نزل » ، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقران على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ وَبِالْمُنِّ أَوْلَنَهُ وَمِلْكُنِّ رُزَّتُ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبَيِّرًا وَتَذِيرًا ﴿ ﴾

(اصورة الإسراد)

وبذلك تتساوى النول المع النول الله وحين نأق للجدث أى الفعل في أى وقت من الأوقات فإننا نتساءل : أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمل ؟ إن الفرآن الكريم قد نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين عاما ، وينزل القرآن حسب الحوادث ، فكل نجم من لجوم القرآن ينزل حسب متطلبات الأحداث ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول :

#### ﴿ إِنَّا أَرَّلْنَهُ فِي لَيْسَةِ الْفَسْدِ ﴿ ﴾

وسورة القعرار

والحق هنا يجدد زمنا . ولنا أن نعرف أن الفران الذي نزل في ثلاثة وعشرين عاما هو الذي أنزله الله في ليلة القدر .

إذن فللقرآن تزولان إثنان : الأول : إنزال من مأنزل . .

الأخر: تنزيل من ونُوِّل ٥ .

#### 00+00+00+00+00+00+017160

إذن فالمقصود من قوله ـ مسحانه ـ : « إنا أنزلناه في لبلة القدر » أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا ليباشر مهمته في الكون ، وهذا ما أنزله الله في لبلة القدر .

والكتاب الكريم الذي أنؤله الله في ليلة الفدر إلى السهاء الدنيا ينزل منجها على حسب الأحداث التي تنطلب نشريعًا أو إيضاحًا لأمر .

لكن الكتب الاخرى لم بكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل ، لقد نزلت مرة واحدة ، لا حسب الأحداث والمناسبات ، لقد جاءت مرة واحدة ، كها نزل القرأن أولا من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القران حين يقول :

# ﴿ رُزُّلُ عَلَيْكُ ٱلْكِنْبَ بِالْحَنِّ مُصَيِّفًا لِمَا يَنِّ يَدُيُّهِ وَأَرْلَ التُوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴿ ﴾ ( سورة ال عمران )

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : • نزل ، وقال عن المتوراة والإنجيل : أه أنزل ، لقد جاءت همزة التعدية وجمع - سبحانه - بين التوراة والإنجيل في الإنزال ، وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزفها الله مرة واحدة ، أما القرآن الكويم فقد نزله الله في ثلاث وعشرين سنة منجها ومناسبا للحوادث التي طرأت على واقع المسلمين ، ومنضمنا البلاغ الشامل من يوم الحلق إلى يوم البعث .

ونُزُّل الله القرآن منجها مناسبا للأحداث ، ليشبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى ، وكلها بأنى حدث يريد تثبيتا بنزل نجم من القرآن .

﴿ وَمَالَ اللَّهِ مَنَ كُفَرُوا لَوْلَا أُزِّلَ عَلَهُ وِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُنتِتَ بِهِ ع فُوَادَكُ وَرَثَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ ﴾

# 

وكان النجم من القرآن ينزل، ويحفظه المؤمنون، ويعملون بهديه، ثم بنزل نجم آخر، واقد سبحانه ينول:

# ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَنْلِ إِلَّا حِنْنَكَ بِالْحَنِّي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١٠٠

(مورة العرفاذ) فعن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألوا، وأن يستوضحوا الأمور التي تخمض عليهم.

وجعل الحق سبحانه لأعيال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما فرصة ليفيموا حياتهم في ضوء منهج الفرآن ، وصوب لهم الفرآن ما كان من خطأ . وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة ، وفرض يجيء الشيء في وقت طلبه ؛ لأن الشيء إذا ما جيء به وقت طلبه فإن النفس نقبل عليه وترضي به .

ومثال ذلك في حياتنا البرمية أن الواحد منا قد يملك في منزله صندوقا للأدوية تُمتك بألوان شقى من الدواء ، ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرين ، وقد لا يعرف مكانه في صندوق الدوا، فيبعث في شراته ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين ، نؤل ، ولا أنزل » فقال :

# وَن قَبْلُهُ مُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْعُزَقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ مِن قَبْلُهُ مَ نَظِيدًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِعَامِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ مَنْ يِيدُّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِعَامِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ مَنْ يِيدُّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِعَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويأتي القول الفصل في ﴿ ﴿ وَأَنْزِلَ الْفَرْقَانَ ﴾ . هنا الجمع بين ؛ نزل ، وه أنزل » .

. وصاعة يقول الحق عن الفرأن : ٥ مصدقا لما بين يديه ٥ فمعنى ذلك أن القرأن

يوضح التجه ؛ إنه مصدق لما قبله ولما سبقه ، إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية النبي لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما نختلف في بعض الاحكام ، فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما العقائد فهى لا تتغير ولا تتبدل ، وكذلك الأخبار وناريخ الرسل ، فليس في تلك الأمور تغير .

ومعنی د مصدقی، أی أن يطابق الخبر الواقع ، وهذا ما نسمیه ه الصدق؛ . وإن لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسمیه و كذبا » . إذن ، فالواقع هو الذی يحكم ، ولذلك قلنا من قبل : إن الصادق هو الذی لا تختلف روایته فلا حداث ؛ لأنه یستوحی واقعا ، وكلیا روی الحادثة فإنه برویه نفسها بكلیاتها وتفاصیلها ، أما الكاذب فلا یوجد له واقع بحكی عنه ، لذلك بنشی و كل حدیث واقعا جدیدا ، ولذلك یقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن فكورا » . أی إن كنت تكذب والمیاذ بالله فتذكر ما قلت ؛ حتی لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من یستشری الواقع ، فلا بحکی مرة ومادام یروی عن صدق فهو یروی عن أمر ثابت لا تلوبه الأهواء ، فلا بحکی مرة بهوی ، ومرة بهوی الخر .

ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير وسبحانه بقول هنا : و نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ، من قبل هدى للناس م .

وقد تكلمنا من قبل عن التوراة ، وقلنًا : إن بعضاً من العلياء حبن يتعرض للفظ من الألفاظ فهو بحاول أن يعمله من اللغة العربية ، ويحلول أن يعمر له على وزن من الأوزان العربية ، وأن بأي له بصفة من الصفات العربية ، فقال بعضهم عن التوركة : إنها من « الورّى » . بسكون الراه \_ وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب عود في عود أخر ، ويقولون : « الزّند قد ورى » ، أى قد محرجت ناره . وقال بعض العلياء أيضا : إن الإنجل من « النجل » ، وهو الزيادة .

وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية ، لكن التوراة لفظ عبري ، والإنجيل لفظ سرباني أو لفظ يوناني ، وصارت تلك الكلمات

علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا نظنوا أن الفران مادام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية ، لا . صحيح أن القران عربي ، وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب ، وإذا تم النطق بها يفهم معناها .

والمثال على ذلك أننا في العصر الحديث أدخلنا في اللغة كلمة وبنك و وتكلمنا بها ، فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العربي ، فمعنى أن الفران عربي أن الله حينها خاطب العرب خاطبهم بالفاظ يفهمونها ، وهي دائرة في ألسنتهم ، وإن لم تكن في أصلها عربية . وحينها تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء مصدقا لحها قال ـ جل شأنه ـ :

#### ﴿ مِن قَبْلُ هُدُّى لِلنَّسَاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْفَانَ ۚ إِنَّ الْذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَدِتِ آفَةِ غَسُمْ عَذَابٌ شَيِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو آخِقَامِ ۞ ﴾

و منوره أل عمران ع

فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : « هذى للناس « ؟ لاشك أنهم الناس الذين عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان القران قد جاء مصدقا لما في النوراة والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هذاية لنا أيضا ؟ نعم هي هذاية لنا ، ولكن اخداية إنما تكون بتصديق الفران لها ، حتى لا يكون كل ما جاء فيهما ومنسوبا إليهما حجة علينا . فالذي يصدقه القران هو الحجة علينا ، فيكون « هذى للناس « معناها : الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب ، ونحى مؤمنون بما فيها بتصديق القران لما

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان ، بدل على أن الكتاب ، أى القرآن . سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة « الفرقان ، لا تأتى إلا في وجود معركة ، ونريد أن نفرق بين أمربن : هدى وضلال ، حق وباطل ، شفاه وسعادة ، استقامة وانحراف ، إذن فكلمة « الفرقان » تدل عل أن القران إنما جاء ليباشر مهمة صعبة وهو أنه يفرق بين الحير والشر ، ومادام يفرق بين الحير والشر إذن ففيه خير وله معسكر ، وفيه شر وله معسكر ، إذن ففيه فريقان . ويأى للفريق الذي يدافع عن الحق نضالاً وجهاداً بما يفرق له وبميز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه الأبة

### 

بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابِ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزَيْرٌ ذُو انتقام عا ـ

ولماذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة في هذه الآية ؟ أي مادام القرآن فرقاناً فلا بد أن يفرق بين حتى وباطل ، والحتى له جنوده ، وهم المؤمنون ، والباطل له جنوده وهم الكافرون ، والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين كفروا « إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ، ويختلف فرة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة رجل قوى ، كل واحد يوجه الصفعة بما بناسب قوّنه ، فإذا كان العذاب صادراً من قوة القوى وهو الله ، إذن قلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » أي لا يُغلب على أمره ، ولا توجد قوة أخرى ضده ، وانتقامه لن يستطيع أحرد أن يرده .

وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه ، قبوم ، أي يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً ، بناه مادة وإيجاد قيم ، الابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الحلق ويعلم الحبايا ، ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم ، والتقنينات التي تأتي من البشر تختلف عن التغنينات الموجودة من الله ، لماذا ؟

لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يفنن لما يعلم ، وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلفه وقد لا يعلمونه بوقد نأل الأحداث بما لم يكن في بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن ، ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير المقانون ؟ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولماذا لم يلتفت إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرتبات التي توجد في عصره وغير معاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره ، وأيضاً يقنن لملكات خفية عنه .

إن الحق سبحانه وتعالى لكونه قبُّوما ويَّنزل ما يفرق بين الحق والباطل ، فهو مسبحانه معلم علماً واسعاً ، بحبث لا يُستدرك عليه ، ولذلك قالذين بحاولون أن يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر ، نقول هم : أتستدركون على الله ؟! كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له ! .

## 

لا ، لا تستدركوا على الله ، وتحذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه ، ولا يطرأ شيء على علمه ، وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يتنن ، وهو سبحانه يقول :

# ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَضْعَنَى عَلَيْهِ شَنَّ " فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٢

انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها ، مادام قبُّوما وقائيا بأمور الخلق ، فلا بخفى عليه شى، في الأرض ولا فى السياء ، ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا بخفى عليه شى، إن الآية تخدم كل الأغراض ، وهو سبحانه يعلم كل الأغراض ، فحين يغنن بقيوميته ، فهو يقنن بلا استدراك عليه ، وحين بخرج أحد عن منهجه لا بخفى عليه ، إذن قالاًية حصاد على التشريع وعلى الجزاء ، إن الله لا يخفى عليه شى، في الأرض ولا في السياء ، وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القبّومية الأول بالنسبة للإنسان فيقول :

# ﴿ مُوَالَّذِي يُمَوِّرُكُمْ فِي الأَرْمَامِ كَيْفَ بَشَاءً لَا إِلَهُ إِلَّهُ مُوَالْمَهِيزُ الْمُتَكِيمُ اللَّهِ فَالْمَاكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ فَالْمَهِيزُ الْمُتَكِيمُ

والتصوير في الرحم هو إيجاد المادة التي سيرجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؟ عقده الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالاً ؟ بيضاء وسمراء وتمحية وخرية وقصيرة وطويلة ، هذه الأشكال التي يوجد عليها الحلق والتي منها :

#### 会議場 **○○+○○+○○+○○+○○+○** \ 1 Y · ○

#### ﴿ وَالْحَيْلَاتُ ٱلْسِنْتِكُ وَٱلْوَائِكُ ﴾

(من الابة ٢٧ سورة الروم)

هذا الاختلاف في الألوان والألسنة والأشياء المتعددة يُذُل على أنها ليست من إنتاج مصنع يصنع قالباً ثم يشكل عليه ، لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة ذاتية .

إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرره . لكن في الخلق البشرى كل واحد بقالبه الخاص ، وكل واحد بشكله المخصوص ، بدير واحد بصونه الذي ثبت أن له بصمة كبصمة البد ، وكل واحد بلون ، إذن فهي من الآيات ، وهذا دليل على طلاقة القدرة ، وفوق كل هذا هو الخلق الذي لا يحتاج الى عملية علاج ، معنى عملية علاج أي يجعل قالباً واحداً ليصب فيه مادته . لا ، مو حل شأنه - يقول :

# ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا فَضَيْ أَمْرًا فَإِنِّكَ بَقُولُ لَهُ كُن فَيْكُونَ ﴿ ﴾ الله المناه المناه

إن الأب والأم قد يتحدان في اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون غناف ، ويخلق الله معظم الناس خلفاً سوياً ، ويخلق قلة من البناس خلفاً غير سوى ، فقد يولد طفل أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بأصبح زائدة أر إصبعين . . وهذا الشذوذ أراده الله في الخلق للفتنا الحق إلى حسن وجمال خلقه . لأن من يرى - وهو السوى - إنساناً آخر معوّقاً عن الحركة فإنه يجمد الله على كمال خلقه .

وحين يرى إنسان له في كل يد خس أصابع إنساناً اخر له إصبع زائدة يعوق حركة بده ، يغرف حكمة وجود الأصابع الحمس ، فالجهال لا يثبت إلا بوجود القبح ، وبضدها تنها بز الأشياء ، الإنسان الذي له صبع أصابع في يد واحدة ، يضع الطب أمام مهمة يجند نقسه لها ؛ حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعي . ولم خلق الله الإنسان بمثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعماله الأشياء الدقيقة .

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

إن الإنسان العادى في حركته اليومية لا بدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً من أفراد الشذوذ ، والحق بلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم ، فساعة أن يرى مبصر مكفوفاً يسير بعكاز ، يفطن إلى نعمة البصر التي وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه ، إن الشذوذ في الخلق هو نحاذج إيضاحية تلفت الناس إلى نعم الله التي أنعم الله عليهم بها .

هذه النَّبل في الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم ، ولذلك تجدها أمامك ، وأيضا كي لا تستدرك على تحالفك ، ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون تحلوقاً هكذا ؟ فهو سبحانه سبعوضه في ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبفرية تفوق إمكانات المبصر .

ونضرب هذا المثل وقد المثل الأعلى عن الدى ساح فى الدنيا « تبحور لنك الأعرج » وهو القائد الذي أذهل الدنيا شجاعة ، إن الله قد أعطاه موهبة التخطيط والقتال تعويضاً له عن العرج . وتحن نجد العبقريات تتفجر فى الشواذ غالباً ، لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقله فى شيء آخر ، فيأتى النبوغ . إذن ف وهو الذي يصوركم فى الأرحام كيف بشاء « وكل تصوير له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جبل .

عليك الآتاخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه ، بل خُذ كل خلق مع حكمته . إن الذي يجعلك تقول : هذا قبيع ، إنك تفصل المخلوق عن حكمته ، ومثال ذلك أن التلميذ الذي يرسب قد يجزن والده ، ولكن لماذا يتُخذ الرسوب بعيداً عن حكمته ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدبة في الاستذكار ، فلو نجع مع لعبه ماذا سبحدث ؟ كل أفرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجع سيلعبون ويقولون : هذا لعب ونجع . . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده .

كذلك لا تأخذ العنوبة منفصلة عن الجرية ، فكل عقوبة علينا أن نأخذها ملتصفة بجريتها ، فساعة ترى واحداً مثلاً سيحكسون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة به وتحزن ، هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتل الذي ارتكبه سابقاً ، إنما

لو استحضرت جربمته لوجدته يُفتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قُتُل غيره ظلهاً ، فلا تبعد هذه عن هذه .

و هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو ، ومعنى « لا إله إلا هو » أي سيصُور وهو علم أن سايصور سيكون عمل هيذ الصورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبني وسأصور صورة أخرى « لا ؛ لأن الذي ينعل ذلك عزيز ، أي لا يُغلب على أمر ، وكل ما يريد يحدث وكل أمر عنده لجكمة ، لانه عندما يقول : « يصوركم في الأرحام » قد يقول أحد من الناس : إن هناك صورًا شافة وصورًا غير طبيعية ، وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم « وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته ، خد الحدث بحكمته ، وإذا أردت الحدث بحكمته نجده الجمال عينه ، وهو سبحانه المصور في الرحم كيف يشاء ، هذا من ناحية مادنه .

وهو سبحانه يوضح : فلن ينزك المادة هكذا بل سبجعل لهذه المادة قيهاكي تنسجم حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه :

هُوَ الَّذِى أَذِلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ وَالْنَاتُ عُوْكُونَهُ وَالْمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ أُمُّ الْكِنْكِ مِنْهُ الْمِنْ فَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ رَبِيعٌ فَي اللَّهِ مِنْهُ الْمِنْكَ الْمُؤْمِنَ فَا الْمَنْكَ وَالْمِنْفَاةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْفِسْنَةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْمِنْفَاقِةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْمِنْفَاقِةِ وَالْمِنْفَاقَةَ الْمُنْفِقِونَ وَالنَّالِمَالِكُونَ وَالنَّالِمُ وَاللَّهِ مِنْ عَنْدِرَيِنَا وَمَا يَذَكُرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### @14A4.@@+@@+@@+@@+@@+@

إذن فبعدما صورنا في الأرحام كيف يشاء على مُفتضى حكمته لن يترك الصور بدون منهج للقيم ، بل صنع منهج القيم بأن أنزل الفرأن وفيه منهج القيم ، ولا بد أن نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أن نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيما كله جيل وكله خبر . فيقول سبحانه : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيات عكيات » .

ماذا يعنى الحق بقوله : « ابات محكمات » ؟ إن الشيء المحكم هو الذي لا بتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم ؛ لأنه محكم ، وهذه الأيات المحكمة هي النصوص التي لا يختلف فيها الناس ، فعندما يقول :

#### ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا تُطَعُّوا أَيْدِيهُما ﴾

( من الآية ٢٨ سورة الماثلة)

هذه آية تنضمن خُكها واضحاء وهو سيحانه يقول:

#### ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّالِي فَأَجَلِمُواْ كُلُّ وَجِدٍ مِنْهُماً ﴾

و من الآية ٢ سورة النور)

هذه أيضا أمور واضحة ، هذا هو المُحكم من الآيات ، فالمُحكم هو ما لا تختلف فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه ، وه التشابه ، هو الذي نتعب في فهم المراد منه ، ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه فلهاذا أنزله ؟

ويوضح لنا سبحانه ـ كها قلت لك ـ خد الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا نزل ؟ فللمحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق، أي افعل كذا . ولا تفعل كذا . ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذي فعلها بناب عليها ، والذي لم يفعلها يُعافب ، إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب ، فيأتي جا في صورة واضحة ، وإلا ثقال واحد : أو أنا لم أفهم ع ، إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهي حين تقول : و افعل ، إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهي خين تقول : و افعل ، إنت صالح ألا تفعل ، فلو كنت مخلوفًا على أنك تفعل فغط ؛ لا يقول لك : هالعل على أنك تفعل فهو يقول لك : و العل على .

وساعة يقول لك : « لا تفعل » ، فأنت صالح أن تفعل ، فلا يقال : » افعل ولا تفعل » إلاّ لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل ، وتلحظ أنه حين يقول لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يربد أن أقف أمام شهوة نفسى في الفعل والترك ، ولذلك يقول الحق في الصلاة :

#### ﴿ وَإِنَّهَا لَكُمِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَصْبِينَ ﴾

(من الاية د) سورة البقرد)

فعندما يقول ل: افعل ولا تفعل ، معناها : أن فيه أشباء تكون نقيلة أن أفعلها ، وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه ، فسئلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ما فى حيّّزه . على حسب قانون الضوء ، والحق يقول له :

#### ﴿ تُمَالِ الظُّرُواْ مَا ذَا فِي السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

﴿ مِنَ اللَّهِ ٤٠١ صورة بوسن ﴾

ولكن عند المرأة التي لا بحل لك النظر إليها بقول الحق: اخضض.

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنَ أَبْصَنِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَوْكِن ظَمَمُ إِنَّ آلِهُ خَبِيرٌ يَمَا يَصُنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَنِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ فُرُوجَهُنَ ﴾

( سررة النور )

ومعنى « يغضوا » وديغضضن » أنه سبحانه حدد حركة المين ، ومثال أخر ؛ البد تتحرك فيأمرك ـ سبحانه ـ ألا تحركها إلا في مأمور به ، فلا نضرب بها احدًا ، ولا تشعل بها ناراً نحرق ونفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلاً .

إذن فهو سبحانه يأن في ه افعل ولا تفعل ه وبحدد شهوات النفس في الفعل أو النوك ، فإن كانت شهرة النفس بأنها تنام ، يقول الأمر التعبدي : قم وصل ، وإن كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيمان : لا تغضب .

إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ، فقد بريد أن يفعل فعلاً ضارًا ؛ فيفول له : لا تفعل ، وقد بريد ألا يفعل فعل خبر يقول له : افعل . إذن فكل حركات الإنسان محكومة بدء افعل ولا تفعل ، ، وعقلك وسبلة من وسائل الإهراك ، مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك ، فتكليفه يدعوه إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرًا أخر ، وجعل الله الآيات المحكمات ليريح العقل من عهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ، لأنها قد نعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تُدرك حكمة تشريعه ، وأيضا تتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحق :

( سورة الأنعاب)

نرى أن ذلك كلام عام . وفي أبة أخرى يقول سبحانه :

والمورة القيامةج

ويتكلم عن الكفار فيتول:

( سورة الطعفين)

إذن فالعقل ينشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » . وهذا يحدث في الدنيا ، أما في الأخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً أخر لبرى اقد ، نحن الأن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله ، ومسألة إعداد شيء ليهارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهياً ها الأن ، أمر موجود في دنيانا ، فنحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى ، ومن لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له صهاعة فيسمع بها .

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادي أشياء لتؤهلهم إلى استعادة خاصة ما . فيا بالنا بالخالق الأكرم الإله المُربَّى ، ألا يستطيع أن يعيد خلفنا في الأخرة بطريقة نتيح لبنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر عل كل شيء .

### 

إذن فالأمر هنا منشابه ، إن الله يُدرُك بضم الياء وفتح الراء . أو لا يُدرُك ، فيا اللهى تغير من الأحكام بالنب لك ؟ لا شيء . إذن فهذه الأيات المتشابهات لم تأت من أجل الأعيان فقط ، ولذلك فالرسول صلى من أجل الأعيان فقط ، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى كل خلاف للعلياء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : ه إن الفرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فيا عرفتم منه فاعملوا بدوما تشابه منه فأمتوا بدي دائم.

إن المتشابه من الآبات قد جاء للإيمان به ، والمُحكم من الآبات إتما جاء للعمل
 به ، والمؤمن عليه دائها أن برد المُنشَابِه إلى المُحكم . مثال ذلك عندما نسمح قول الله عز وجل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّكَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَنَ نَكَ فَإِنَّا يَنكُ كُ عَلَىٰ نَفْهِهِ ۚ وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسُهُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

(سررة الفتح)

إن الإنسان قد يتساءل : « هل نه يد ، ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق د ليس كمثله شيء » . وعندما يسمع المؤمن قول الحق :

#### ﴿ الرُّحْمَانُ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ۞ ﴾

(سورة طه)

نهل فله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو المُتشَابِ الذي يجب على المؤمن الإيمان به ، ذلك أن وجودك أبها الإنسان ليس كوجود الله ، ويدك ليست كيد الله وأن استواط أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياته ليست كحياتك قلهاذا تريد أن تكون بده كيدك ؟

هو كها قال عن نفسه : «ليس كمثله شيء» . ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات ؟ لأن الله بريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول ؛ فمن

<sup>(</sup>١) رواد الإمام ابن كثير في تفسيرت. ورواد اس مردويه .

يتسمع قلنه إلى أن يؤول ويردها إلى المُحْكَم بأن الله ليس كمثله شيء . فله ذلك ، ومن يتسم ظنه ويقول : أنا أمنت بأن لله يدأ ولكن في إطار ، ليس كمثله شيء ، فله ذلك أيضا وهذا أسلم .

والحق يقول: ه منه أيات محكمات هن أم الكتاب ، ومعنى ، أُمَ ، أَى الأصل الذي بجب أن ينتهى إليه تأويل المُتشَابه إن أوَلت فيه ، أو تُرجعه إلى المُحكم فتقول: إن فله يَفاً ، ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل في نطاق:

#### ﴿ لَيْسَ كِفُلِهِ م نَى ا ﴾

(من الآية ١١ صررة الشوري)،

ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب » ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن تعرف أيها المؤمى أنه ليس كل واحدة منهن أما ، ولكن مجموعها هو الأم ، ولتوضيح ذلك فلنسمع قول الحق :

# ﴿ وَجَعَلْنَا آَيْنَ مَرْيَجَ وَأَمَّهُ مِ عَايَدُ وَعَاوَيْنَتُهُمَا إِلَى رَبُّومٌ فَاتٍ قَرَارٍ وَسَعِينِ ٢

لم يقل الحق : إنها آيتان ؛ لأن حيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه دون أب أي بضميمة أمه ، وأم عيسى لم تكن آية إلا بميلاد عبسى أي بضميمة عيسى . إذن فهما معاً يكونان الآية ، وكذلك ، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فالمتصود بها ليس كل محكم أمّا للكتاب ، إنما المحكمات كلها هي الأم ، والأصل الذي يَردُ إليه المؤمن أيّ متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به ، ومهمة المتشابه أن نؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أي وحه لا يؤثر في عملك . فقوله الحق : دلا تدركه الأبصار ه لا يترتب عليه أي حكم ، وهنا يكفى الإيمان فقط .

لكن ماذا من أمر الذين قال عنهم الله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه انتفاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟ . ولنا أن نعرف أن « الزيغ » هو الميل » فزاغ يعنى مال ، وهي مأخوذة من تزايغ الأسنان ، أي اختلاف منابئها » فبنة تظهر داخلة ، وأخرى خارجة ، وعندما لا تستقيم الأسنان في طريقة نموها يصنعون لها

#### (現場) (2) **○○+○○+○○+○○+○○+○** (177.4 〇

الآن عمليات نجميل وتغويم ليجعلوها صفأ واحداً .

إن الذين في فلوجم زيغ أي ميل ، يتبعون ما تشابه من الآبات ابتغاء الفتنة . كأن الزيغ أمر طارى، على القلوب ، وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ ، فالفطرة السليمة لا زيغ فيها ، لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيغ ، ويكون الإنسان عارفاً لحكم الله الصحيح في أمر ما ، لكن هوى الإنسان يخلب فيميل الإنسان عن حكم الله . والميل صنعة القلب ، فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلب ، ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(الايؤمن أحدكم حتى بكون هواه تبعاً لما جنت به)(١٠)

لماذا ؟ لأن آفة الرأى الهوى ، وحتى المتحرفون يعرفون القصد السليم ، لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ، ودليل معرفة المنحوف للقصد السليم أنه بعد أن بأخذ شرّنه في الانحراف يتوب ويعلن نوبته ، وهذا أمر معروف في كثير من الأحيان ؛ لأن الحيل تُكَلَّفُ تبريرى ، أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرجق ، ومثال ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله ، فإنه لا بجد انفعال ملكة بناقض انفعال ملكة أخرى ، ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ، فإن ملكاته تتمارك ، ويتساءل : هل منتقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب ، أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإنجان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان فالمكات ، فكل ملكات الإنسان في تكامل ، فلا تسرق ملكة من وراء أخرى .

مثال آخر : عندما بذهب واحد لإحضار شيء من منزله ، فإنه لا بحس بتضارب ملكاته ، أما إذا دهب إنسان أخر لسرقة هذا انشىء فإن ملكاته تتضارب ، وكذلك جوارحه ؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستفامة والواقع .

م فأما الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفئنة وابتغاء تأويله عاإذن فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلاً بخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم .

(١٠) رواه في شرح البية للبغوى ، وفي كنز العال، ومشكاة الصابح للتعريزي .

#### @11Y1@@+@@+@@+@@+@@

فالميل موجود عند قلوبهم أولاً ، ثم يدأ الفكر بخضع للميل ، والعبارة تخضع للفكر ، وهكذا نرى أن الأصل في الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن الكريم حين يقول :

﴾ فَلَنَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللهُ تُلُوبَهُمْ ﴾

(من الآية 4 سورة السند)

كأنه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحاله لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه ، لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ، فيتخلى الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةً تَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَعْضِ هَـلَ يَرَكُمُ مِنْ أَحَدٍ ثُمُّ الصَرَفُواَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقَهُونَ ﴿ ﴾

( سورة التوبة )

إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله فلوبهم بعبداً عن الإيمان . وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أي يطلبون الفتنة ، ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون ، وماداموا يربدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج ، وماداموا ضد المنهج فهم لبسوا مؤمنين إذن ، وماداموا غير مؤمنين فلن نهديهم الله إلى الخير ، لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب الإله الحكيم ، ثم تأتى المعونة بعد ذلك من الله . تكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف يطلب المعونة من الله ، إنه صبحانه يقول :

(أنا أفني الشركاء من الشرك) .

إنهم ببتغون الفتنة بالمتشابه ، ويبتغون تأويله ، ومعنى التأويل هو الرجوع ، لأننا نقول : و آل الشيء إلى كذا ، فكأن شيئاً يرجع إلى شيء ، فعن لهم عقل لا زيغ فيه بحاولون جاهدين أن يؤولوا المُتشَابه ويردوه إلى المُحكم ، أو يؤمنوا به كها هو .

 <sup>(1)</sup> اتحاف السادة المتقبل للزبيدى ، ومسئد الربيع بن حبيب ، والترغيب والترهيب فلمندرى ۽ والأسياء والصفات الليهشي .

#### @@#@@#@@#@@#@@#@!YA-@

ويقول الحق بعد ذلك : « وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن يكون محكم ، لجاء به من المحكم ، إذن فإرادة الله أن تكون هناك أيات المتشابه ومهمتها أن تحوك العقول ، وذلك حتى لا تأل الأمور بمنتهى الرئابة التي بجمد بها عقل الإنسان عن التفكير والإبداع ، والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر ويستنبط . وعندما يتحرك المعلل في الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على الابتكار ، والرياضة على البحث ، ولوجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى المحكم ولسوف بمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث ، والحاجة على التي نفنق الحيلة .

إن الحق يويد أن بعطى الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل بونابة بليدة ويتناولها تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل ، بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع وبفكر وتدبر .

#### ﴿ أَفَلَا يَتَدَيَّرُونَ ٱلْقُرْوَانَ أَمْ عَلَى فَلُوبِ أَقْفَاكُ آ ﴿ ﴾

( سورة عمد )

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما يريده الله ، ويستقبل الأحكام بما يريده الله ، فيريد منك فى العقائد أن تؤمن ، وفى الأحكام أن تفعل ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والذين فى قلوبهم زيغ يحاولون التأويل وتحكمهم أعواؤهم ، فلا يصلون إلى الحقيقة ، والتأويل الحقيقي لا يعلمه إلا الله .

قد رأينا من يريد أن يعبب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أنَّدَعى أنكان أحطت بكل علم الله ؟ لا . قال له : أنا من الذي لا تعلم . وكأنه يرجوه أن ينصرف عنه .

والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق : « رما يعلم تأويله إلا الله ؛ بعضهم يقف عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : « والراسخون في العلم » كلاماً مستأنفاً ، إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه ، والمعنى : « والراسخون في العلم » أي الثابتون في العلم ، الذين لا تفويهم الأهوا» ، إنهم :

# (注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)

د يقولون أمنا به كل من عند ربنا ، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن الراسخين في العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به ، والمشابه يؤمنون به ، وكل من المشابه والمحكم من عند الله .

أمّا مَن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : و والراسخون في العلم ، نقول له : إن الراسخين في العلم علموا تأويل التشابه ، وكان تنيجة علمهم قولهم : و آمنا به » .

إن الأمرين متساويان ، سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو تم تقف . فالمعنى ينتهى إلى شيء واحد . وحيثية الحكم الإبحان للراسخين في العلم هي قوله الحق على للساخيم : و أمنا به كل من عند ربنا ، فالمحكم من عند ربنا ، والمتشابه من عند ربنا ، وله حكمة في ذلك ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعل الآدنى بأمر ويبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل ، وبعد ذلك يلقى الأعلى أمراً آخر ولا ببين علته ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة ، وواحد أخر يقول : لا ، عليك أن توضع لى العلة ، فهل الذي آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟

إن الحتى يريد أن نؤمن به وهو الآمر ، ولو أن كل شيء صار مفهوماً لما صارت هناك قيمة للإيمان . إنما مظمة الإيمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شيء وأنت نفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ، ولست مؤمناً بمن أصدر ألأمر .

وعندما نأن إلى لحم الحنزير الذي حرمه الله من أربعة عشر فرناً ، ويظهر في العصر الحديث أن في أكل لحم الحنزير مضار ، ويمتنع الناس عن أكله لأن فيه مضار ، فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا ، لكن الثواب يكون لمن امننع عن أكل لحم الحنزير لأن الله قد حرمه ؛ ولأن الأمر قد صدر من الله ، حتى دون أن يُعرفنا الحكمة ، إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقتي ولا بمكن - وهو الخالق - أن يخدعني وأنا العبد الخاضع لمشيئته .

إن العبد الممتنع عن أكل لحم الحنزير وشرب الحبر استالاً لأمر الله ، هو الذي

00+00+00+00+00+017AYO

ينال الثواب، أما الذي يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة للأمر بالحكم .

إذن فالمتشابه من الآيات نزل للإيمان به ، والراسخون في العلم يقابلهم من تلويهم الأهواء ، والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غبر الحق . ومادامت ابتغاءات غبر الحق ، فغير الحق هو الباطل ، فكل واحد من أهل الباطل يحاول أن يأتى بشيء يتفق مع هواه ، ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من الأهواء ؛ لأن هوى إنسان ما قد يناقض هوى إنسان أخر ، والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء ، والحق منبحانه بقول :

### ﴿ وَلَوِ آنَٰبِكَ الْحَقَ أَهُوَآءَهُمَ لَفَسَدَتِ آلسَّمَزَتُ وَآلَاْرَهُمُ وَمَن فِيلِنَّ بَلَ أَيَّيْنَتُهُم يِذَ كُرِهِمْ فَهُمَ عَن فِي كُرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾

( سورة المؤمود )

إذن فلا بد أن نتبع في حركتا ما لا هوى له إلا الحق ، والدين إنما جاء ليعصمنا من الأهواء ؛ فالأهواء هي التي تميلنا ، والذي يدل على أن الأهواء هي التي تميلنا ، والذي يدل على أن الأهواء هي التي تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً في شيء ، ثم تأتى ظروف أخرى تميعله يهوى حكماً مقابلاً ، إنه يلوى المسألة على حسب هواء ، وإلا فها الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السهاء الأول الذي حكم الأرض عند أدم عليه السلام ؟

لقد خرجوا من قانون السياء حينها قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية ، وأصبحوا يُخضعون المسائل إلى أهوائهم ، ونحل إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم لوجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد ، كان الحكم كله لهم ، لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين تهنيج الله .

ولماذا لم يستمر هذا الأمر، وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السياري إلى خدمة أهوائهم، فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون في قضية

#### G1441154

#### 0+00+00+00+00+00+00+00+0

بحكم ما يختلف عن حكم آخر في قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والفضايا منشابهة متهائلة ، لكن حكم الهوى يختلف من قضبة إلى أخرى ، بل وقد يتناقض مع الحكم الأول ، فقال الناس عن هؤلاء الكهنة :

لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ، ليثبتوا لهم سلطة زمئية ، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من بد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله ، فلها تبين للناس أن الكهنة ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله ، ولكن من الهوى البشرى ، عند ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ما حتى ولو كانت قاصرة .

ويمناسبة كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة أثفاظ:

أولا : الهواء وهو ما بين السهاء والأرض ، ويواد به الربح ويحرك الأشياء ويميلها
 وجمه : الأهوية وهذا أمر حسى .

ثانیا : الْهُوَى : وهو مبل النفس ، وجمعه :الأهواء ، وهو مأخوذ من هُوِي يَهُوَى جمعى مال .

ثالثا : الهُوى : بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى يَبُوى : بمعنى سقط . وهذا بدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط ، والاشتفاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما اللين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل الربح . فإن الربح مالت ، مالوا حيث تميل .

ويقول الراسخون في العلم في نهاية علمهم : آمنا و والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) . وهنا تلتفي المسألة ، فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل به ، والتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ، وهي أن تأخذ الأمر من الأمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا نأخذها من خالق عب حكيم عادل ، والإنسان إن لم ينقذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة

#### 00+00+00+00+00+011A16

والحكمة ، والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر رإن لم يفهم .

والراسخون في العلم يقولون : أمنا به ، كل من عند الله ، المحكم من عند ربنا , والمتشابه من عند ربنا ,

ويضيف سبحانه : « ومايذكر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب » أى أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ، لأن آفة الرأى الهوى ، والهوى يتهايل به . « وما يذكر إلا أولو الألباب » وه اللب » هو : المثل ، يخبرنا الله أن العقل يحكم لّب الأشباء لا ظواهر الأشياء وعوارضها ، فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر ، وأحكام للب . الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتى من يمثل دور حامى الإنسانية والرحمة ويقول : « هذه وحشية وقسوة » !

هذا ظاهر الفهم ، إنما لُبُ الفهم أنى أردت أن تقطع بد السارق حتى أمنعه أن بسرق ؛ لأن كل واحد يُفاف على ذاته ، فيمنعه ذلك أن يسرق ، وقد قلنا من قبل ؛ إن حادثة سبارة قد ينتج عنها مشوهون قلر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة فى تاريخ الإسلام كله ، فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى المقاب حين بنزل بلقذنب ، ولكن انظر إلى الجربمة حين تقع منه فإن الله يريد أن مجمى حركة الحباة للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل ، فلا يأتى متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت .

إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو أمن ، هذا ، لُك ، الفهم ، ولذلك يقول تعالى : ، ولكم في الفصاص حياة ، ، إباكم أن تفولوا : إن هذا القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ، لان ، لكم في القصاص حياة ، إنَّ من علم أنه إن قتل فسيقتل ، سيمتنع من الفتل ، إذن فقد حينا نفسه وهينا الناس منه ، وهكذا يكون في الفصاص حياة ، وذلك هو لُبَ الفهم في الأشياء ؛ فالله سبحانه وتمال يلفتنا وينبهنا ألا ناخذ الأمور بظواهرها ، بل ناخذها بلبها ، وندع القشور التي يحتكم إليها أناس يربدون أن بنفلتوا من حكم الله . و « الراسخون في العلم » حينها فصلوا في أمر للتشابه دموا الله بالقول الذي أنزله ، سبحانه - ،